

## 

بعد أن أنزل الله براءة (عائشة رضى الله عنها) ، عادت إلى ببت الرسول على ، لتشبع فيه البهجة والسرور ، بما كانت علكه من روح جميلة ودعابة بريئة ، عادت لتملأ حياة الرسول على بالحب والمودة ، وكان الوسول على يقول لها :

- حبك يا (عائشة) في قلبي كالعروة الوُثْقَى .
وكانت (عائشة) يسعدها ذلك ، وتباهى به زوجات النبي على وتقول :

اية امرأة كانت أحظى عند زوج منى الله الرسول الله له الرسول الله الرسول الله الرسول الله الرسول الله المراقة المراقة الرسول العاص مرة :

- يا رسول الله ، من أحبَّ الناس إليك ؟

فقال ﷺ:

\_ (عائشة) ،

فقال (عمرو بن العاص):

\_من الرجال ؟

نقال على:

ــأبوها .

فذات يوم قال لها على:

\_إنى لأعلم مسى كنت عنى راضية وإذا كنت على فضير .

فقالت (عائشة):

\_ومن أين تعرف ذلك ؟

فقال على :

\_أمًا إذا كنت راضية فإنك تقولين : لا ، ورب (محمد) ، وإذا كنت غضبى قلت : لا ، ورب (إبراهيم) .

فقالت (عائشة) :

- أجلُّ والله يا رسولَ الله ، ولكنَّ ما أهجرُ إلا اسمك . وظلتُ (عائشةُ رضى الله عنها) تقومُ بواجبها نحو

زوجها على الدعوة إلى الله ، فتشير عليه بالرأى ، وتحفظ مراحل الدعوة إلى الله ، فتشير عليه بالرأى ، وتحفظ عنه ما يقول وما يفعل حتى تبلغه إلى المسلمين فيعملوا به . ولما ناءت إرادة الله أن يقبض إليه حبيبه المصطفى على المسلمين فيعملوا به بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ، كانت رعائشة ) بجواره تداويه وتخفف عنه ، وتدعو الله أن يشفيه ويدهب ما به من سقام .



مركالة العالمة المالكة المالك القالم المالكة والم

فقد مر الرسولُ عَلَيْ ب (عائشة) ، فوجدها تشكُو ألما في رأسها وتفولُ :

ـوا رأساهُ .

فقال لها يعلى:

ـ بلُ أنا والله يا رعائشة ) وا رأساه .

لكن ألم الرسول و لم يكن قد اشتد إلى الحد الذى يلزمه الفراش ، أو يمنعه من مداعبة أهله والتلطف معهم ، فلما كررت (عائشة) الشكوى من رأسها ، قال يداعبها وما ضرك لو مت قبلى ، فقمت عليك و كفنتك ، وصليت عليك و دفنتك ، وصليت عليك و دفنتك ؟

وأثارت هذه الدعابة في نفس (عائشة) الغيرة فقالت المحكن ذلك حظ غيرى ، والله لكائي بك لو قد فعلت ذلك ، لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك . وكأن (عائشة) كانت تريد أن تعرف حب الرسول وي له لها وتسمع منه ما يرضيها ، لكن الرسول وي أحس باشتنداد المرض عليه فجاة فتنوقف عن مداعسته باشتنداد المرض عليه فجاة فتنوقف عن مداعسته لل (عائشة) ، فلما سكن عنه الألم بعض الشيء قام

## الانكسالواللا القصا الانكسالة الواللا الوصا

يطوف بازواجه كما عودهن ، لكن الألم جعل يشتد عليه ، فاستأذن من أزواجه أن يبقى في ببت (عائشة) في فترة مرضه ، فأذن له أزواجه بدلك ، فخرج على عاصبا رأسه ، يعتمد في مسيرته على (على بن أبي طالب) وعلى عمه (العباس) ، وقدماه لا تكادان تحملانه حتى دخل ببت (عائشة) ، فمكث عندها طيلة فترة مرضه



وانتقل النبي على إلى بيت الحبيبة لتمرضه وتداويه ، ولمنا جاء وقت الصلاة لم يستطع أن يقوم ويصلى بالناس فقال :

- مُرُوا (أبا بكر) أن يصلَى بالناس. فقالت (عائشة):

\_يا رسول الله ، إِنَّ (أَبَا بَكُرٍ) رَجَلُ ضَعِيفٌ ، وإِنهُ مَتَى قَامُ مَتَى قَامُ مَلَى الْمُسلمينُ ، فلو أَمُرِتُ قَامُ مِصَلَّ مَا الله المسلمينُ ، فلو أَمُرِتُ (عَمْرُ) .

فقال عظير

- مُرُوا ( أبا بكر ) أن يصلّى بالناس .
ورضع الرسول على أن يصلّى حجر (عائشة) ، وراحت تتأمله بدهشة وهي تراه يشخص ببصره إلى السماء ويقول :

-بل الرفيق الأعلى من الجنة .
وأدركت (عائشة) أنا الرسول على قد اختار جوار ربه ،
فقالت وهي تضع رأسه على الوسادة :
- خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق .

ولم يصدق المسلمون النبأ ، أحقًا مات رسولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

- أيها الناسُ ، إنهُ منْ كان يعبدُ (محمدًا) فإنَّ (محمدًا) قدُ ماتُ ، ومنْ كان يعبدُ الله فإنَّ الله حي لا يموتُ . ثم تلا عليهم فولهُ ( تعالى ) :

﴿ وَمَا مُحِمَدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِنْ قَبِلُهِ الرُّسُلُ أَفْنِنْ



مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَيْتُمَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبُ عَلَى عَلَى اللهُ الشَّاكرين ﴾ عقييه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشَّاكرين ﴾ . عقييه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشَّاكرين ﴾ . [ آل عمران : 114]

وأفاق المسلمون على هذه الحقيقة الأليمة ، ولأول مرة تنهمر دموعهم بهذه الغزارة ، وتُظلم الحياة أمامهم وقالوا . \_ والله ، لكأننا نسمع هذه الآية لأول مرة ، وما نعلم أنها نزلت إلا حين قرأها (أبو بكر)

وعاشت (عائشة رضى الله عنها) بعد الرسول على زمنا طويلاً ، وأصبحت خلال هذا الزمن المرجع الأول للمسلمين في الحديث والسنة والفقه ، حتى قال العلماء عنها :

لقد حفظت (عائشة رضى الله عنها) نصف أحكام الشريعة .

ولم تعش (عائشة رضى الله عنها) بمعزل عما يحدث على الساحة الإسلامية ، فقد شاركت في الأحداث مشاركة إيجابية ، وكان لها موقف معروف ، فبعد أن حاصر النوار والمتمردون بيت (عثمان بن عفان) وقتلوه ظلمًا وبغيًا ، جاء الجبر إلى (عائشة) وهي في طريقها



> إلى مكة حيث لقيها (عُبيد بن أبي سلمة) فقالت له ما وراءك ؟

> > فقال:

- قُتل ( عثمان تعليه ) بأيدي المعاة الأشرار فسألته قائلة :

\_ومادا صنع الناسُ بعدهُ <sup>٥</sup> فقالَ:

\_اجتمع رأيهم وبايعوا (على بن أبي طالب) . فقالت :

-قتل (عثمان) مظلوما ، والله لأطلبن بدمه . واحتمع عدد كبير من المسلمين طالبين التأر لـ (عثمان) ، فلما علم (على بن أبي طالب) ، وكان أمير المؤمنين وحشى أب تتفاقم الأمور ، وقال :

-إنها ستكور فته وسأمسك الأمر ما استمست بيدى .
وكانت السيدة (عائشة) على جمل في هودج تراقب
ما يحدث في أثناء المعركة ، وسميت المعركة باسم
« واقعة الجمل » ، ولما انتهت المعركة لصالح (على بن



أبى طالب) ، أمسر جنوده أن يحسسنوا إلَى أم المؤمنين (عائشة) ، وقد أحسن الإمام (على) إليها ، ولما كان يوم رحيلها حضر الإمام (على) ليودعها بنفسه ، يوم رحيلها حضر الإمام (على) ليودعها بنفسه وأحست (عائشة) بما في نفس (على) من عتاب فقالت اليابئي ، لا يعتب بعض على بعض ، إله والله ما كان بيني وبين (على) في القديم ، إلا ما يكون بين المراة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن القديم ، إلا ما يكون بين المراة وأحمائها،

فقال (على) :

\_أجلَّ والله ، ما كان بيني وبينها إلاَّ ذاكَ ، وإنها لزوجةُ نبيَّكُمُ في الدنيا والآخرة .

ويقيت (عائشة رضى الله عنها) تشارك في الأحداث السياسية والاجتماعية ، وتجتهد رأيها ما استطاعت ، فإن أصابت فلها أجران ، وإن أخطأت فلها أجر واحد ، كما قال رسول الله شي .

وقد تُوفيت (رضى الله عنها) عن عمر يناهز السادسة والسنين وذلك عام سبعة وخمسين للهجرة ، وصلّى عليها (أبو هُريرة رَبِيَّكُ) ، ثم دُفنت بالبقيع مع أمّهات المؤمنين .

# الكالة الواط العصار المكالة الوالا العصار

ولئن كانت (عائشة) قد انتقلت إلى جوار ربها وودعها المسلمون ، فنقد تركت من العلم الغزير والأحاديث الشريفة ما يذكر المسلمين بها في كل حين ،

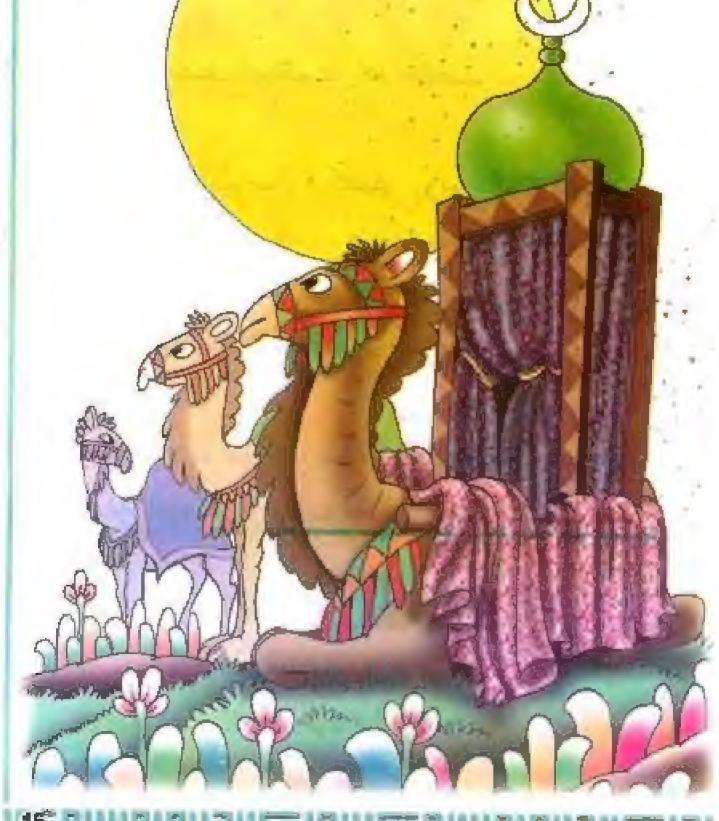

الاكالة الدائد الخصر الالكالة الدائد الدائد الدائد

فلا يخلُو كتابٌ من كتب الأحاديث من حديث روتُهُ (عائشةُ رضي الله عنها) عن رسول الله عليه .

ويكفى أنَّ الرسول ﷺ أوصى المسلمين بأنَّ يأخذُوا عنها العلْم فقال ﷺ :

- خذُوا نصف دينكم عن هذه الْحُميْراء . وقال عَلِيْهِ:

- كمل من الرجال الكثير ، ولم يكمل من النساء إلا (مربم ابنة عمران) ، و (آسية) امرأة (فرعون) ، و (خديجة بنت خويلد) ، و (فاطمة بنت محمد) ، وفضل (عائشة) على النساء كفضل الثريد على ساتر الطعام . .

رحم اللهُ أمَّ المؤمنين (عائشة) رحمةً واسعةً ، ونفع المسلمين بسيرتها العطرة ، وجعلها قدوةً لنسائنا وبناتنا وأخواتنا .

(ثمث)

الكتاب القادم

حفصة بنت عمرين الخطاب (١) (شرف الزواج من الرسول ﷺ)

رتم الإيماع : ١٠٠٤ - ٢٠٠٠ و ٩٧٧ . ٢١٦ - ٩٧٧